الثمن الثاني من الحرب السادس عشر وَقَاسَمُهُمَ إِلِيِّ لَكُمَالِنَ أَلْتَصِينَ ١ فَدَ لِيَهُمَا بِخُرُورٌ فَلَتَا ذَاقَا أَلشَّجَزَةَ بَدَتُ لَكُمَا سَوْءَ لَهُمُا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجُنَّةِ وَنَادِ بِهُمَا رَبُّهُمَ ٱلْرَانَهَ كَمَا عَن تِلْكُما أَلشَّجَةِ وَأَقُل لَّكُما إِنَّ أَلشَّيْطَنَ لَكُما عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۗ ۞ قَالَارَبَّنَا ظَلَمُهُ ٓ أَنَفُ سَنَا وَإِن لَّهُ تَغَلُّفِحْ لَنَا وَتَرْحَمُنَ الْنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَلِسِ بِنَّ ١ قَالَ إَهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ مِنْ إَلَارُضِ مُسَنَقَدُّ وَمَتَنَحُ إِلَىٰ حِينِّ ۞ قَالَ فِبهَا تَحْيَوْنَ وَفِهَا مُوْتُونَ وَمِنْهَا ثَخُرُ بِجُونٌ ۞ يَلْبَنِي عَادَمَ قَدَ آنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِبُ سَوَّءَ لِتِكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسَ أَلْتَقَوِيٌ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَ لِكَ مِنَ - ابَنِ إِللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّمُ وَنَّ ۞ يَلْبَغِءَ ادَمَ لَا يَفُتِنَكَّكُمُ و النَّ يَطَنُ كُمَّ الْمُحْرَجَ أَبُوَيْكُمُ مِّنَ الْجُنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسَهُ مَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ (تِهِمَا مِّا تَّمَّوُ يَرِيكُو هُوَ وَقَبِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَا تَرَوَّنَهُمُ وَ إِنَّا جَعَلْنَا أَلْشَّ يَبْطِينَ أَقَرِلِيَآءَ لِللَّذِينَ لَايُومِنُونٌ ۞ وَإِذَا فَعَالُواْ فَيْشَةَ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَجُهَاءَ ابَّاءَنَا وَاللَّهُ أَمَّرَنَا بِهَا قُلِ إِنَّ أُلَّهَ لَا يَامُرُ بِالْفَحَشَاءِ أَنْقَوُلُونَ عَلَى أُللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَّ ۞ قُلَ اَمَرَ رَيْةِ بِالْقِسْطِ وَأَفْيِمُواْ وُجُوهَكُرُ عِندَ كُلِّ مَسْبِهِ لَهِ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُ ونَّ ۞ فَرِيقًا هَدِيْ وَفَرِيفًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّالَةُ وَإِنَّهُمُ الْخَالَةُ وَإِنَّهُمُ الْخَالَةُ وَا الشَّ يَبْطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهَ مُم تَّمُ تَدُونَ ٥ يَلْبَنِي وَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا نُشْتِرِ فَقُواْ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۞ فَكُ مَنِّ حَرَّهَ